

# الرساسية ول

أ. د. محمد عمارة



www.AlazharMag.com

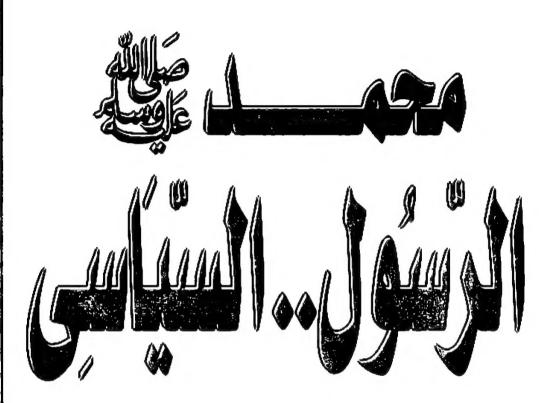

للأستاذ الدكتور محمسل عمسسارة عضو مجمع البحوث الإسلامية رئيس تحرير مجلة الأزهر

## بنيه لمِللهُ أَلْ يَعْمُ الْحَيْثِمِ

فى البدء.. جدير بنا ، وواجب علينا أن نفتح هذا الحديث بدالتعريف» بعنوان هذا البحث.. وبدالتكثيف» لمضمون القضية الفكرية المحورية التى تحملها سطور هذه الصفحات.

ذلك أن الحديث عن (علاقة الدين بالدولة» في مفهوم الإسلام من خلال الحديث عن (محمد: الرسول.. السياسي).. يستلزم التمهيد بين يديه به التعريف» لمصطلح «الرسول» و «الرسالة».. و «السياسي» و «السياسة»، وصولاً إلي القضية التي هي أخطر قضايا هذا المبحث وأعقدها.. قضية العلاقة بين «الرسالة» الدينية وبين «السياسة» المدنية.. بين ما هو «بلاغ من الله» سبحانه وما هو «سياسة للناس ورئاسة للدولة» في الإنجاز الذي أنجزه محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام.. أي العلاقة بين «الدين» و «الدولة» كما رآها ويراها الإسلام.

- أما الرسول، فلقد تعارف المسلمون على أنه الإنسان الذى «بعثه الله- تعالى- إلى الخلق لتبليغ الأحكام» (١) . . وهذه «الأحكام» ، التى أمر الله رسوله بتبليغها هي جماع الرسالة التي عرَّفوها بأنها : «هي

<sup>(</sup>۱) التفتازاني (شرح العقائد النسفية) ص١٣٠، ١٣٠ طبعة القاهرة، الأولى سنة ١٣٣١هـ سنة ١٩١٣م.

سفارة العبد بين الله- تعالى- وبين ذوى الألباب من خليقته، ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة»(٢).

وأما «السياسة» - التي عرفها المحدثون بأنها: «رياسة الناس وقيادتهم» (٢) - فإن لها في تراثنا الإسلامي تعريفًا دقيقًا يمتاز ويتميز بتجسيده، التزام سياسة الإسلام بالعدل والصلاح والإصلاح، فيقول عنها هذا التعريف: إنها «ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي (٤).

وعلى ضوء هذه التعريفات، التى حددت عنوان هذا المبحث نبصر العلاقة بين «الرسالة» و «السياسة».. بين «الدين» و «الدولة» في إنجاز الرسول – عليه الصلاة والسلام – ف «الرسالة» التي هي «الدين» والبلاغ عن الله – سبحانه – قد قصدت، في الجوهر والأساس إلى أزاحة العلل عن الأمة فيما قصرت عنه العقول فعجزت عن إدراكه مع الاستقلال.. وأحكام «الرسالة» وهدى «الدين» هو مما يدخل في نطاق «السياسة»، لأن الناس به ومعه «الدين» هو مما يدخل في نطاق «السياسة»، لأن الناس به ومعه

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. ص٧٥٤، ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع اللغة العربية (المعجم الوسيط) طبعة القاهرة، الثانية سنة ١٣٩٧هـ سنة ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٤) ابن القيم (إعلام الموقعين) جـ٤ ص٣٧٣ طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م.

«يكونون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد».

لكن «السياسة» لا تقف عند معالم وأعيان أحكام الرسالة وأصول الدين؛ لأن نطاقها الأكبر وميدانها الأوسع هو مما يخضع للتطور والتغير .. فيتمايز عن «ثوابت الدين»، الذي أكمله الله، فتنزه عن التطور والتغير .. ومن ثم كان فيها – «السياسة» – الكثير مما «لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي» .. فإذا جاء هذا القسم متسقًا مع مقاصد الشريعة الإلهية، أي محققًا «للعدل» الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه لترتفع أعلامه وموازينه بين الناس، كان جزءًا من «السياسة الشرعية» .. أما إذا تنكب هذا القسم من السياسة طريق «العدل» فإنه يخرج من إطار «الرسالة» ونطاق «الدين»، ويكون، لذلك، مجافيًا للسياسة الشرعية!

إذن، فبين «الرسالة» و «السياسة» علاقات.. وفروق.. وبين «الدين» و «الدولة» عموم وخصوص.. فكل «الرسالة» «سياسة».. وليست كل «السياسة» «دينا ورسالة» وإن كان «الدين» قد حدد لها الإطار والمقاصد، التي تكون بالتزامها وتغييها «سياسة شرعية» حتى وإن كانت من إبداع البشر، لا من وحى الشارع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام!

هذا عن «التعريف» بعنوان المبحث.. و «التكثيف» للقضية الجوهرية التي نجتهد للبرهنة عليها في هذه الصفحات.

### محمسد: الربسول

فى مكة المكرمة بدأ طور «النبوة» نحمد بن عبدالله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

فلما انتهت «فترة» الوحى بدأ طور «الرسالة» عندما طلب الله منه «البلاغ»، فنزل عليه جبريل بآيات القرآن الكريم:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِرُ ۞ فَرُفَأَنذِرَ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِرَ ۞ وَشِابَكَ فَطَهِرَ ۞ وَاللَّهُ مَا أَلُمُدَ ثَلُ فَطَهِرَ ۞ وَالرَّبِّكَ فَاللَّهُ مُرَّ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرَ ﴾ وَالرُّبُحْزَ فَالْمَا مِنْ اللَّهُ مُرْ ۞ وَلِرِبِّكَ فَاصْبِرَ ﴾

(المدثر: ۱-۷)

ومنذ ذلك التاريخ تتابع الوحى، وأخذت عقائد «الإسلام الدين» تتبلور، والرسول الله يبلغها، سرًا إلى القلة التى آمنت بالدين الجديد.. لقد اقترنت عقيدة «التوحيد»، بدالرسالة».. ثم شرعت «الصلاة».

ولقد ظل المسلمون طوال سنوات «العسهد المكي» قلة

مستضعفة، أقاموا «الدين» قدر استطاعتهم، متحملين في سبيل ذلك العنت والفتنة والبلاء.. خضعت أرواحهم لدين الله لكنهم لم يبلغوا من القوة الحد الذي يمكنهم من إقامة الكيان السياسي الخاص بهم، والمعبر عن «دولة الإسلام».. فكان الإسلام، في العهد المكي، دينًا لا دولة.. وكان محمد فكان الإسلام، في العهد المكي، دينًا لا دولة.. وكان محمد ألا حكام التي دارت حول «التوحيد» و «الرسالة» وبعض شعائر الأحكام التي دارت حول «التوحيد» و «الرسالة» وبعض شعائر «العبادات».. ولم يكن، في ذلك العهد، سائسًا لدولة ولا قائدًا سياسيًا لمجتمع المكين.

米米米

#### محمسد: السياسى

لقد اكتفينا، في الحديث عن «محمد: الرسول»، بسطور تشير إلى هذه المهمة - مهمة «الرسالة» - من إنجازه - عليه الصلاة والسلام.. ذلك أن «رسالته» ليست - عند التحقيق، بموضوع للخلاف.

إنها واحدة من العقائد الأساسية في دين الإسلام.. يشهد بها المسلم كما يشهد بتوحيد الله.

وحتى الكفار، الذين يجحدون رسالته.. إنما يجحدون صدق دعواه لها، ولا يجحدون أنه تقدم إلى الناس يبشرهم وينذرهم برسالة قال عنها إنها وحى من الله.

أما آيات القرآن الكريم، التي تتحدث عن «محمد: الرسول»، فإن إحصاءها- مجرد الإحصاء- يستغرق الصفحات.. وذلك من مثل الآيات الكريمة:

﴿ مُحَمَّدٌ زَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَا لَمُوْ ﴾ (الفتح: ٢٩)

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ (آل عمران: ١٤٤)

﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُوْ وَلَكِن وَ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُوْ وَلَكِن وَ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَلَّتَ بِيْصَانِ ﴾ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيْصَ ﴿

(الأحزاب: ٤٠)

﴿ هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولَا مِّنْهُمْ ﴾ (الجمعة: ٢)

﴿ هُوَٱلَّذِی أَرْسَلَرَسُولَهُ بِٱلْهُدَیٰ وَدِینِ ۗ ٱلْحُقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّینِ کُلِّهِ ہُ ﴾ ٱلْحُقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّینِ کُلِّهِ ہُ ﴾

(التوبة: ٢٣. الفتح: ٢٨. الصف: ٩)

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَدْيِرًا ﴾ (البقرة: ١١٩)

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴾

(النساء: ٧٩)

﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قِدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ ﴾

(الرعد: ۳۰)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَاوَمُبَشِّرَا وَنَاذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥) ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَاكَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (سبأ: ٢٨)

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴾

(النساء: ٧٩)

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولَا شَيْهِدًا عَلَيْكُو كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ (المزمل: 10)

﴿ قُلْيَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨)

﴿ قُلْسُبْحَانَ رَبِي هَلْكُنتُ إِلَّا بَشَرَارَسُولًا ﴾ (الإسراء: ٩٣)

إلى غير ذلك، مما ماثلها، من آيات القرآن الكريم.

فوضوح جانب «الرسالة» من إنجازه عَلَيْ هو الذي دعانا إلى الاكتفاء في الحديث عنه بالإشارة في سطور.

لكن.. ليس كذلك مهمة «السياسة» في إنجازه- عليه الصلاة والسلام!.. فحولها قام، ولا يزال قائمًا الخلاف!

ونحن نستطيع أن نوجز الخلاف الذي قام، ولا يزال قائمًا، حول

مهمة «السياسة والسياسى» من إنجازه عَلَيْكَ . وهل كان سياسيًا؟ أم كان رسولاً فقط ؟ . . وإذا كان سياسيًا فما طبيعة سياسته؟ بمعنى: ما هي علاقة سياسته برسالته؟! . . نستطيع أن نوجز الحديث عن هذا الخلاف عندما نشير إلى معالمه وأطرافه الأساسيين.

فهناك الذين أنكروا، وينكرون أن يكون محمد «سياسيا، ومؤسسًا لدولة سياسية».. ويقولون: «إن محمدًا عَلَى ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وأنه عَلَى له يقم بتأسيس عملكة، بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها. ما كان إلا رسولاً كإخوانه الخالين من الرسل وما كان ملكا ولا مؤسس دولة، ولا داعيًا إلى ملك» (٥).

فهؤلاء يقولون: إن محمدًا كان رسولاً فقط. ولم يكن سياسيًا . فهو لم يؤسس دولة ولم يرأس حكومة ، ولم يقم من الناس مقام القائد السياسي ، على النحو الذي عرفه التاريخ السياسي من القادة السياسين.

ومن هؤلاء من يستند في هذه الدعوى إلى وقوف القرآن الكريم،

<sup>(°)</sup> على عبدالرازق (الإسلام وأصول الحكم) ص١٥٤. طبعة بيروت سنة ١٩٧٢.

فى وصف محمد على والحديث عنه عند وصف النبى والرسول، وخلوه من وصفه له بصفة السياسى والحاكم السياسى وقائد الدولة ورئيس الحكومة.. فيقولون: «إن القرآن الكريم لم يجعل النبى العربى محمد بن عبدالله – عليه الصلاة والسلام – ملكًا أو رئيس دولة، وظل ينعته بالنبى الرسول.. وليس من حقنا بأى حال من الأحوال أن نلتزم بغير ما جاء به القرآن الكريم، ونستبدل غيره به. لم يكن نبى الإسلام فى أى وقت من الأوقات ملكًا أو رئيس دولة، وإنما ظل دائمًا النبى الرسول..»(٦).

وهناك على النقيض من هؤلاء - من لم ينكر كون «الدولة» و«الحكومة» من الإنجازات التي مارسها محمد عَلَيْ ، فاعترف بتأسيسه «للدولة» ورئاسته «للحكومة» . . لكنه اعتبر هذه «الدولة» وتلك «الحكومة» «دينًا خالصًا» و «وحيًا إلهيًّا» لا دخل فيهما للطابع «المدنى - السياسي» ، ولا أثر فيهما لاجتهاد الرسول كبشر . . فهذا الجانب «السياسي» - إن جاز التعبير - من إنجاز الرسول ، هو - في رأى هذا الفريق - «دين خالص» ، ليس للرسول فيه سوى البلاغ عن البلاغ عن البلاغ عن

<sup>(</sup>٦) د.محمد أحمد خلف الله (النص والاجتهاد والحكم في الإسلام)- مجلة (العربي) عدد ٣٠٧ رمضان سنة ١٤٠٤هـ يونيو سنة ١٩٨٤م ص٤٣.

الله والتنفيذ لوحيه مثله فيه كمثل بلاغه لشعائر الصلاة والصيام وممارسته لها وفق القواعد التي حددها وحي السماء.. فالإسلام، عند هؤلاء، «رسالة دينية خالصة».. ليس فيها «سياسة»، بالمعنى «المدنى والبشرى والاجتهادى والإبداعي»؛ لأن ما يدخل منها تحت هذا العنوان إن هو إلا «دين.. ووحى .. وروحانية»، لا أثر فيه لاجتهاد النبى، كبشر، ولا للمسلمين، أو الواقع الذي قامت فيه «الدولة» و «الحكومة» التي رأسها محمد – عليه الصلاة والسلام.

ونحن نستطيع أن نميز من أصحاب هذا الرأى فرقاء، اجتمعوا على «المضمون» وتمايزوا في «الشكل» الذي صاغوا به هذا «المضمون».

أ- فالمستشرق سنتيلانه (De Santillana) (1981-1980) عن هذا يمثل هذا الموقف في الدراسات الاستشراقية التي كتبت عن هذا الموضوع.. وهو يوجز هذا الرأى فيقول: «الإسلام هو حكومة الله المباشرة، يحكمها الله الذي يرعى شعبه دائمًا. فالدولة في الإسلام يمثلها الله، حتى الموظفون العموميون هم موظفون عند الله»(٧)!.

ب- والخوارج- من بين تيارات الفكر الإسلامي- قد ارتادوا هذا

<sup>(</sup>٧) (القانون والمجتمع) ص٤٠٩، ٤١٦، ٤٢٠ ترجمة: جرجيس فتح الله - طبعة بيروت- ضمن كتاب (تراث الإسلام)- سنة ١٩٧٢م.

الميدان في تراثنا السياسي . . فلقد خلطوا بين «حكم الله» بمعنى «القضاء الديني» ، الذي لأجله كان سبحانه ، هو «الشارع» الوحيد ، وبين «الحكومة» ، بمعنى «الإمارة السياسية» التي هي الرئاسة والقيادة في المتغيرات الدنيوية ، وإقامة العمران وتطويره في دنيا الناس ، وتحويل أصول الشريعة وقواعدها ، الخاصة بالحياتين السياسية والاجتماعية إلى تفصيلات توضع في الممارسة والتطبيق .

ارتاد الخوارج هذا الميدان، عندما خلطوا هذا الخلط، فجعلوا «الدولة.. والإمارة.. والسياسة» «دينًا خالصًا»، ومن ثم رفضوا أن يكون للبشر مدخل في «السياسة والحكومة».. أي رفضوا - بلغة عصرنا - أن تكون «الأمة - في السياسة - مصدرا للسلطة والسلطان».. وقالوا لعليّ بن أبي طالب - الخليفة الراشد الرابع عندما قبل التحكيم في النزاع مع معاوية بن أبي سفيان: «حكمت الرجال فيما حكم فيه القرآن؟!».. قالوا ذلك منكرين ومستنكرين.. ثم صاحوا: «لاحكم إلا لله»!، حتى لقد جعلوا منها شعارًا لهم فسموا لذلك ب«الحكمة»!.

ويومها رد على بن أبى طالب على هذا الخلط الذى جعل «السياسة» «رسالة» خالصة.. فقال فى وصفه لعبارة «لا حكم إلا لله»: «كلمة حق يراد بها باطل 11

نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله. وإنه لابد للناس من أمير، بر أو فاجر! $^{(\Lambda)}$ .

فاخوارج - في تراثنا - هم الذين ارتادوا - بهذا الخلط الذي جعل «السياسة» دينًا و «رسالة» - ارتادوا القول بأن «حكومة الإسلام السياسية» هي «حكومة الله الدينية»، فهي بلاغ عن الله، ووحى منه لرسوله، لا شأن فيها للبشر ولا سلطان فيها للناس!

وعلى هذا «الدرب الخارجي» يسير اليوم دعاة بعثوا شعار «الحاكمية» هذا، بمعناه الذي يجرد الأمة من أية سلطات ومن أي سلطان في دنيا «الدولة» و«الحكومة السياسية».. فشاعت وتشيع كتابات تقول: «إن أي شخص أو جماعة يدعى لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو جزئية، هو ولا ريب سادر في الإفك والزور والبهتان المبين.. فالله معبود بالمعاني الدينية.. وسلطان حاكم وحده.. بالمعاني السياسية والاجتماعية.. وهو لم يهب أحداً حق تنفيذ حكمه في خلقه.. وإن الإنسان لاحظ له من الحاكمية إطلاقًا.. وإن الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام: أن تنتزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي

<sup>(</sup>٨) علىَ بن أبي طالب (نهج البِلاغة) ص٦٥. طبعة دار الشعب. القاهرة.

البشر ، منفردين ومجتمعين. . »<sup>(٩)</sup>.

فهم- بعد أن بعثوا هذا «الشعار الخارجي» - شعار «الحاكمية الله وحده» - وطبقوه في دنيا «الدولة والحكومة السياسية» - قد اتفقوا واقعيًا وعمليًا وفي المضمون - مع المستشرق «سنتيلانه» عندما جعل «السياسة» «رسالة خالصة ودينًا محضًا ووحيًا وبلاغًا»، فقال عن حكومة الإسلام إنها «حكومة الله المباشرة»!.

ج- وإذا كان القول بهذا الرأى قد جمع - عمليًا وباعتبار المضمون - بين من لا يظن اجتماعهم: «الخوارج القدماء.. ودعاة محدثين ينفرون من سيرة الخوارج ومسلكهم!.. ومستشرقين يصورون الإسلام ويتصورونه «كهانة - كنيسة» كتلك التي فرضتها البابوية الكاثوليكية على أوروبا العصور الوسطى.. فإن هذا الرأى قد جسمع مع هؤلاء أيضًا - رغم تباين الموقع والمنطلق وتغاير الملابسات - أولئك الذين قالوا ويقولون بنظرية الإمامة الشيعية في فكرنا الإسلامي، القديم منه والحديث!.

<sup>(</sup>٩) ابو الأعلى المودودي (الحكومة الإسلامية) ص٧٠، ٧٢ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧م (نظرية الإسلام والسياسة) ص ٣١- ٣٤. طبعة بيروت- ضمن مجموعة عنوانها «نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» سنة ١٩٦٩م.

ففى نظرية الإمامة الشيعية نرى «الإمامة» - وهى الولاية - والدولة والرئاسة السياسية جزء منها - نراها:

أصلاً من أصول الدين «لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها» (١٠) بل هي أدخل في أصول الدين وأوكد في أركانه من معرفة الله، ومن عدله، ومن نبوة أنبيائه.. فهي من قواعد الإيمان الخمسة - الشاملة لقواعد الإسلام:

« ١ - المعرفة: بما فيها الصفات الثبوتية والسلبية.

٧- التصديق: بالعدل والحكمة.

٣- التصديق: بنبوة محمد، وجميع ما جاء به.

٤ - التصديق: بإمامة الأئمة الاثنى عشر، وما جاءوا به.

٥- التصديق: بالمعاد الجسماني».

وهم يجعلون القواعد «الشلاثة الأولى خاصة بالإسلام، والأخيرين من امتياز الإيمان»(١١).

<sup>(</sup>١٠) محمد رضا المظفر (عقائد الإمامية) ص١٥، طبعة النجف- دار النعمان.

<sup>(</sup>۱۱) ابو جعفر الطوسى- (تلخيص الشافي) جـ۱ ق1 ص٩١ «هامش»، ص٩٥، ٥٠، تحقيق السيد حسين بحر العلوم، طبعة النجف ١٣٨٣هـ ١٣٨٤هـ. وأبو حنيفة النعمان المغربي «دعائم الإسلام) جـ١ ص٧، ١٣ تحقيق أصف بن على أصغر فيضي. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٩م.

وهم يقيسونها على «النبوة»، ويقررون «العصمة» لصاحبها، الأمر الذي يجعل «سياستها» «دينا خالصا».. فيقولون: إننا «نعتقد أن الإمامة كالنبوة.. وحكمها حكم النبوة، بلا فرق»(١٢)، ولذلك «فإن دفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر ؛ لأن الجهل بهما على حد واحد . . لأن منطلق الإمامة هو منطلق النبوة، والهدف الذي لأجله وجبت النبوة هو نفس الهدف الذي من أجله تجب الإمامة، وكما أن النبوة لطف من الله كذلك الإمامة، واللحظة الحاسمة التي انبثقت بها النبوة . . وهي يوم الدار- (عندما جمع النبي عشيرته ودعاهم للإسلام)- هي نفسها اللحظة التي انبشقت بها الإمامة . . واستمرت الدعوة ذات لسانين: «النبوة والإمامة ، في خط واحد . . » بل لقد رفعوا شأن «الإمامة » على «النبوة » ، عندما قالوا: «ولقد امتازت الإمامة على النبوة بأنها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة . . فالنبوة لطف خاص ، والإمامة لطف عام  $||^{(17)}$ .

<sup>(</sup>١٢) (عقائد الإمامية) ص٧٤.

<sup>(</sup>١٣) (تلخيص الشافى) جـ٤ ص١٣١، ١٣٢. والشريف المرتضى (مجموع من كلام السيد المرتضى) اللوحة ٦٣. مخطوط بالمكتبة التيمورية. دار الكتب المصرية.

بل لقد جعلوا «الإمامة»-- والسياسة بعض من مهامها- هي «الرسالة» ففسروا قول الله- سبحانه- لرسوله: عَلَيْكُ

﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن

لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴿ اللَّائدة: ٦٧)

بأن معناه: «بيّن لتابعيك.. من القائم مقامك بعدك (الإمام) وإن لم تفعل فكأنك ما قمت بالأمر على وجهه.. (18)!.

«فالسياسة» - عند أصحاب نظرية الإمامة الشيعية - مقدسة ؛ لأنها دين خالص ؛ وذلك لأن مصدرها - الإمام - له عصمة الأنبياء ، إذ «يجب أن يكون الواسطة بين الله - تعالى - وبين خلقه - نبيًا كان أو إمامًا - معصومًا .. » (١٥) .

إنها «الكهانة».. لأن مصدر السياسة- الإمام- «واسطة بين الله وبين خلقه».. وهو «معصوم» من الخطأ، وحده، دون

<sup>(</sup>۱٤) الكرماني، أحمد بن حميد الدين (راحة العقل) ص٤٠٨، ٤٠٩. تحقيق: د.محمد كامل حسين، د.محمد مصطفى حلمى. طبعة القاهرة سنة ١٩٥٢م. (١٠) (تلخيص الشافي) جـ١ ق١ ص٢٠١.

الأمة.. والله هو الذي يختاره، دون البشر، الذين «ليس لهم حق في تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه؛ لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعدادًا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه.. ولذلك فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله إ..»(١٦).

إنها ذات نظرية «الحكم بالحق الإلهى»، التى عرفتها أوروبا الكاثوليكية في عصورها الوسطى!

فنحن، إذن، أمسام تيسارين، يقسفان من عسلاقسة «الرسسالة» بدالسياسة» و «الدين» بدالدولة» - على طرفى نقيض:

أولهما: ينكر أن تكون للسياسة علاقة بالرسالة، فيرى الإسلام دينًا خالصًا، ويرى رسوله عَلَيْ ، رسولاً، لا حاكمًا ولا رئيس دولة، ولا سائسًا للمجتمع الذي عاش فيه.

وثانيهما: يطابق بين الرسالة والسياسة، فيجعل السياسة دينًا خالصًا، ووحيًا إِلهيًا، وبلاغًا عن الله إلى خلقه، عبر النبي والإمام،

<sup>(</sup>١٦) (عقائد الإمامية) ص٧٤.

ومن ثم يجعل الله هو الحاكم الأوحد في شئون المجتمع السياسية عندما ينكر أن يكون للأمة مدخل في السلطة والسلطان.

ونحن إذا تأملنا هذا الاستقطاب الذى قام ويقوم بين بعض تيارات الفكر السياسى الإسلامى ودارسى هذا الفكر ، نتذكر ، فى أسف وأسى ، تلك الآفة التى أصابت ومازلت تصيب الكثيرين من أبناء أمة الإسلام . . آفة «التقليد» للأطروحات الفكرية التى عرفتها ديانات أخرى وحضارات أخرى ، رغم تعارض أسسها وغاياتها ومناهجها مع الأسس والغايات والمناهج التى تميز بها الإسلام .

حدث ذلك، ويحدث رغم وضوح مضاره ومخاطره على ذلك التميز الذى طبع نهج الإسلام فأكسبه خصوصية ازدان بها، كدين، وكحضارة.. وهي خصوصية من الواجب أن تسعى إلى التحلى بها أمة هذا الدين.

وهو قد حدث، ويحدث رغم أن الرسول الله قد حذرنا مغبته منذ عصر البعثة، عندما تنبأ به فقال، محذرًا: «لتتبعن سنة من كان قبلكم، باعا بباع، وذراعا بذراع، وشبرًا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه!»(١٧).

<sup>(</sup>۱۷) رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجة، وابن حنبل.

لقد عرفت مجتمعات قديمة وحضارات غير إسلامية، ذلك النهج الذي جعل «السياسة» «دينًا خالصًا»، وكان ذلك قبل أن تبلغ الإنسانية طور الرشد الذي يؤهل الأمة لأن تكون مصدرا للسلطة والسلطان في شئون الدنيا وتنظيم الدول وسياسة المجتمعات. . فعرفت الكسروية الفارسية كسرى مفوضا من معبوده «أهورا- مزدا»، مفوضًا بالحق الإلهى لتكون «سياسته» «دين السماء» وقانونها المقدس!.. وعرفت القيصرية الرومانية القيصر - في الوثنية: - ابن السماء - وفي المسيحية: - رئيس الكنيسة، الحاكم بالحق الإلهي، على النحو الذي اشتهر في أوروبا الكاثوليكية بعصورها الوسطى- المظلمة!.. كما عرف التاريخ العبراني «وحدة السياسة والدين» لدوام السلطة السياسية بيد الأنبياء!.

لكن الإسلام، قد فتح - بختم طور النبوة - للإنسانية باب المرحلة التي بلغت فيها تطوراً حاسمًا وتغيراً نوعيًا في طبيعة السلطة السياسية للدولة الإسلامية، وفي طبيعة العلاقة بين «الرسالة» و «السياسة» بين «الدين» و «الدولة» . . عندما قال عَلَيْكَة : «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي،

وإنه لا نبى بعدى، إنه سيكون خلفاء» (١٨). فنبه على أن لنظام الحكم فى الإسلام طبيعة تخالف طبيعته التى عرفت فى التاريخ القديم وفى الخضارات التى سبقت حضارة الإسلام. وعندما قال معلقًا على حادث تأبير النخل «إنما أنا بشر مثلكم.. وما قلت لكم: قال الله!.. فما كان من أمر دينكم فإلى، وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به، وأنتم أعلم بأمر دنياكم! (١٩) .. فنبه على أنه على هم جمعه بين وأنتم أعلم بأمر دنياكم! (١٩) .. فنبه على أنه على هم جمعه بين «الرسالة» و «السياسة»، قد تمايز في إنجازه ما هو «رسالة» عن ما هو «سياسة». ما هو «دين» عن ما هو «دولة».. فاختلف الوضع وتغير نوعيا، عن «الكهانة» التي سادت عصور وحضارات ما قبل الإسلام.

لكن.. وبالرغم من هذا الهدى النبوى، قلد نفر من المسلمين من تقدم أمة الإسلام باعًا بباع، وذراعًا بذراع، وشبرًا بشبر، فجعلوا «السياسة» «دينًا خالصًا» وأوجبوا للإمام عصمة الأنبياء!.

وإذا كان هذا الفكر قد ظل في تاريخنا وتراثنا مجرد «فكر نظرى»، نشأ كرفض للسلطة السياسية البشرية الظالمة، وكحلم بسلطة معصومة صنعها الله على عينه واصطفاها كما اصطفى

<sup>(</sup>۱۸) رواه البخاري، وابن ماجة، وابن حنبل.

<sup>(</sup>١٩) رواه مسلم، وابن ماجة، وابن حنبل.

الأنبياء!.. فإنه شبيهه - «الكهانة الكاثوليكية» - عندما سادت أوروبا العصور الوسطى، قد أفرزت ذلك اللون من ردود الفعل الحادة.. أفرزت نهج «العلمانية» SECULARISM.. الذى أنكر أهله ومفكروه أن تكون «للدين» علاقة بدالدولة والجسمع» ورفضوا أن تكون «للرسالة الدينية» صلة بدسياسة دنيا الناس»!.

وكما ابتلى تراثنا القديم بآفة تقليد «الكهانة» القديمة. كذلك ابتلى فكرنا الحديث بآفة تقليد «العلمانية» الأوروبية.. وغفل الفريقان – القائلون بأن «دولة» الإسلام هى «دين خالص».. والقائلون بأن الإسلام «دين» لا علاقة له به الدولة» – غفلوا عن أن للإسلام، في هذا الأمر، نهجًا متميزًا، يرفض «الكهانة» و «وحدة الدين والدولة» و «الرسالة والسياسة» و «السلطة الدينية» و «الدولة الدينية» و «الرسالة والسياسة» و «السلطة الدينية» و «الدولة نقيض هذه «الكهانة»: «العلمانية» التي تفصل «الدين» عن الدولة»، وتدع ما لقيصر لقصير وما الله الله الدينة التي تفصل «الدين» عن «الدولة»، وتدع ما لقيصر لقصير وما الله الله الدينة الدينة التي تقادة عما لقيصر لقصير وما الله الله الدينة التي تفادة الدينة عن الدولة»، وتدع ما لقيصر لقصير وما الله الله الدينة التي تفادة الله الدينة الدينة الدينة التي تفادة الدينة الدين

إنه النهج الإسلامي، المتميز بورسطية» الإسلام.. تلك «الوسطية» التي لا تعنى رفض هذين النقيضين لكى تقف بينهما، على مسافة متساوية بينها وبين كل منهما - كما هو شأن «الوسطية

الأرسطية»- وإنما هي ترفض الانحياز لأي من النقيضين، لتصوغ معالم موقفها الثالث من السمات والقسمات المكن جمعها والتأليف بينها من بين سمات وقسمات النقيضين اللذين رفضت الانحياز لأي منهما . . فهي وسطية «العدل» بين الظلمين . . و «الحق» بين الساطلين. . و «الاعتدال» بين التطرفين. . الوسطية التي تجمع وتؤلف بين ما يعد في المنظومات غير الإسلامية متناقضات يستحيل الجمع بينها، فضلاً عن التأليف! . . الوسطية التي تجمع بين «الرسالة» و «السياسة» . . بين «الدين» و «الدولة» ، مبصرة العلاقة بينهما ، دون أن تبلغ هذه العلاقة حد «الاندماج والوحدة» - كما في «الكهانة والدولة الدينية» . . ودون أن تتدنى وترق هذه العلاقة إلى حد «الانفصال»- كما هو الحال في «العلمانية»- الوسطية التي تدعو إلى «الدولة الإسلامية» و «السياسة الإسلامية»، في الوقت ذاته الذي ترفض فيه «الدولة الدينية» رفضها للعلمانية!

### علاقة الدين بالدولة والرسالة بالسياسة

كل تيارات الفكر الإسلامي السنية وأعلام علمائها مجمعون على أن «الدولة» ليست «ركنًا» ولا «أصلاً» من أركان «الدين» وأصوله.. فهذه الأركان والأصول قد حددها حديث رسول الله وأصوله.. فهذه الأركان والأصول قد حددها حديث رسول الله إلا على قبل الذي يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» (٢٠٠).. وهي، كذلك المست ركنًا من أركان «الإيمان» الست «وهي الإيمان، بالله، والملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر) - ولا ركنًا من أركان «الإحسان» - (التي يجمعها: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٢١).

ولم يقل أحد من هؤلاء الأعلام إن الوحى القرآنى قد فصّل للدولة الإسلامية نظامًا، ولا أن الله قد أوجب على رسوله، في القرآن، إقامة «الدولة» كما أوجب عليه أركان الإسلام وفرائض الدين وأصول

<sup>(</sup>۲۰) رواه البخارى، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن حنبل.

<sup>(</sup>٢١) ابن تيمية (منهاج السنة النبوية) جـ١ ص٧٠، ٧٢. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٢م.

الاعتقاد.. ف «الدين»: «وضع إلهى»، وهو، في الرسالة الخاتمة، قد اكتملت أركانه وعقائده وأصوله وشريعته في القرآن الكريم، الذي لم تشتمل آياته على نظام للحكم ولا تشريع للدولة ولا تفصيل للحكومة التي يزكيها كي تسوس مجتمع الإسلام.

وبالطبع، فليس بين أهل الإسلام من يعتقد أن هذا «السكوت القرآني» عن تفصيل شأن «الدولة» ونظام الحكم السياسي راجع إلى السهو أو القصور أو التقصير . . فحاشا لله وتنزه سبحانه . . لكن الذي يعتقده المسلمون هو أن القرآن : هو الكتاب الذي لا ريب فيه .

لما كان كتاب الرسالة الخاتمة، فإنه قد وقف عند النهج والمقاصد والغايات والفلسفات في كل ما يتصل بالأمور التي هي محل رموضوع للتغير والتطور، الذي هو قانون طبيعي وسنة من سنن الله في الكون الذي أبدعه ويرعاه، ومن هذه الأمور: إقامة «الدولة» وقيادة الأمة وسياسة المجتمعات.

فكون «الدولة» ليست ركنًا من أركان «الدين»، لا يعنى انتفاء لعلاقة بينهما، على نحو ما يفهم العلمانيون. لا لما قدمنا من لسبب الذي أخرجها من نطاق الثوابت الدينية فقط، وإنحا لأسباب خرى تشهد لوجود العلاقة بين «الدين» و «الدولة»، على النحو لذي تميز في الإسلام وتميز به الإسلام.

فالقرآن الكريم، الذي لم يفرض على المسلمين إقامة «الدولة».. قد فرض عليهم من الواجبات الدينية ما يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقه إذا هم لم يقيموا «دولة» الإسلام!.. فهناك، من فرائض الإسلام وواجباته الدينية، حدود لابد لقيامها وإقامتها من «الولاية» و«الدولة» و«السلطان».. مثل جمع الزكاة من مصادرها ووضعها في مصارفها . . ومثل القصاص وما يلزم له من تعديل للشهود وتنظيم للقضاء . . ومثل رعاية المصالح الإسلامية ، على النحو الذي يجلب النفع ويمنع الضرر والضرار . . ومثل تنظيم فريضة الشورى الإسلامية في أمر المسلمين.. ومثل القيام بفريضة العلم.. ومثل وضع الآية القرآنية التي توجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم في التطبيق، ذلك أن القرآن الكريم قد توجه إلى ولاة الأمر. . أهل «الولاية» و «الدولة» و «السلطان»، فأوجب عليهم أداء الأمانات إلى الحكومين:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّواْ الْأَمَنَاتِ إِلَىّ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ النَّاسِ أَن أَنْ تُوَدُّواْ الْأَمَنَاتِ إِلَىّ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ عَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِطُكُم بِيَّةٍ عَالْ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِطُكُم بِيَّةٍ عَالَى اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَعِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ثم توجه، في الآية التي تلت هذه الآية، إلى الرعية والأمة وجب عليها طاعة أولى الأمر الذين ينهضون بأداء هذه الأمانات:

﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ وَأُولِي لَا مَرِمِنكُمْ فَإِن تَنَزَعَتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ فَرْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

(النساء: ٥٩)

فوجود «ولاة للأمر» يجب عليهم أداء الأمانات إلى المحكومين. . جود رعية تجب عليها طاعة «ولاة الأمر» هؤلاء، هى فرائض دينية سبيل إلى الوفاء بها إذا غابت «الدولة» من عالم الإسلام لسلمين. وهكذا نجد أن «الدولة»، رغم أنها ليست فريضة قرآنية السلمين. وهكذا نجد أن «الدولة»، رغم أنها ليست فريضة قرآنية أركنا من أركان «الدين»، إلا أنه لا سبيل، في حال غيابها، إلى فاء بكل الفرائض القرآنية الاجتماعية، والواجبات الإسلامية كفائية، التي يقع الإثم يتخلفها على الأمة جمعاء، والتي كانت، كفائية، التي يقع الإثم يتخلفها على الأمة جمعاء، والتي كانت، لك، آكد من فروض الأعيان!. فوجوب «الدولة»، إسلاميا، عالى أنها عما لا سبيل إلى أداء الواجب الديني إلا به. . ومن هنا ني علاقتها، وعلاقة «السياسة» بـ«الدين» في نهج الإسلام!. إنها اجب مدنى» اقتضاه ويقتضيه «الواجب الديني» الذي فرضه الله ي المؤمنين بالإسلام.

ويزيد هذه الحقيقة الإسلامية جلاء ووضوحًا اتفاق المسلمين. باستشناء أبى بكر الأصم ( ٢٧٩هـ ٢٩٩م) – من المعتسزلة و «النجدات» – من الخوارج – اتفاقهم على «ضرورة الدولة، و وجوبها»، شرعًا أو عقلاً، أو للاعتبارين. لأن «الناس يتظالمون فيما بينهم بالشره والحرص المركب في أخلاقهم، فلذلك احتاجوا إلى الحكام» (٢٢). ولأن «الإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه، واستعانته صفة لازمة لطبعه، وخلقة قائمة في جوهره» (٢٢). ولأن «صلاح الدنيا معتبر من وجهين: أولهما: ما ينتظم به أمور جملتها. والثانى: ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. » (٤٢٠).

ومع اتفاقهم على ضرورتها ووجوبها، فإنهم قد اتفقوا - خلا الشيعة - على أنها من الفروع، وليست من أصول العقائد ولا من أركان الدين. فهى واجب مدنى اقتضاه ويقتضيه الواجب الدينى، المشتمل على تحقيق الخير للإنسان في هذه الحياة.

فالإمام الغزالي ( ٥٠٠ - ٥٠٥ - ١١١١ - ١١١١م) يقول:

<sup>(</sup>٢٢) الجاحظ (رسائل الجاحظ) جـ١ ص١٦١، تحقيق: عبدالسلام هارون. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٢٣) الماوردى : (أدب الدنيا والدين) ص ١٣٢، تحقيق مصطفى السقا، طبعة القاهرة ١٩٧٣م

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق. ص١٣٤.

(إن نظرية الإمامة ليست من المهمات، وليست من فن المعقولات فيها، بل من الفقهيات (الفروع) (٢٥). والنظريات قسمان: قسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله، وبرسله، وباليوم الآخر، وما عداها فروع. والخطأ في أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها (أى في جماع الدولة والسياسة) - لا يوجب شيء منه التكفير» (٢٦).

وإمام الحرمين، الجوينى ( 19 ٤ - ٧٧٤هـ ٢٨ • ١ - ١٠٨٥ م) يقول: «إِن الكلام في الإمامة ليس من أصول الاعتقاد» (٢٧).

وعضد الدين الإيجى (٥٩٦هـ ١٣٥٥م) والجرجانى (٤٠٠ - ١٦٥ ما ١٣٥٥م) والجرجانى (٤٠٠ الم ١٦٥ ما ١٣٥ ما ١٦٥ ما ١٦٥ ما ١٦٥ ما ١٦٥ ما ١١٥ ما الديانات والعقائد، بل هى من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين.  $(^{(4)})^{(4)}$  ويتفق الشهر سبتانى (٤٧٩ – ٤٥٥ ما ١٥٣ ما ١٥٥ مع كل هؤلاء، فيقول: «إن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد.  $(^{(4)})^{(4)}$ .

<sup>(</sup>٢٥) (الاقتصاد في الاعتقاد) ص١٣٤، طبعة القاهرة- صبيح- صُمن مجموعة. بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢٦) (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص١٥ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م.

<sup>(</sup>۲۷) (الإرشاد) ص٤١٠ طبعة القاهرة سنه ١٩٥٠م

<sup>(</sup>٢٨) (شرح المواقف) جـ٣ ص٢٦١، طبعة القاهرة سنة ١٣١١هـ.

<sup>(</sup>٢٩) (نهاية الإقدام) ص٤٧٨ تحقيق: الفريد جيوم. طبعة مصورة، بدون تاريخ او مكان الطبع.

أما ابن خلدون ( ٧٣٧- ٨٠٨ه - ١٣٣٢ - ٢٠١٩م) فإنه يرفض قول الشيعة بأن الإمامة من أركان الدين، ويقول: «.. وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين.. وليس كذلك، إنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق!» (٣٠).

فهى ليست ركنًا دينيًا.. وإنما هى واجب مدنى وضرورة مدنية، لكن ليس بالمعنى الذى يقطع صلاتها وعلاقاتها بالواجبات والفرائض الدينية، على النحو الذى يقول به العلمانيون، لأن قيام الكثير من الواجبات «الدينية» متوقف على تحقيق هذا الواجب «المدنى».. وإنما بمعنى انتفاء «الكهانة» و «الثيوقراطية» ، وإنما معنى انتفاء «الكهانة» و «الثيوقراطية» ، والسياسة في الإسلام.

ونحن إذا تأملنا موقف أبى بكر الصديق من قتال القبائل التى بقيت على إسلامها، بعد وفاة الرسول عَلَيْ لكنها امتنعت عن تسليم زكاة أموالها إليه، كخليفة للدولة الإسلامية. . إذا تأملنا هذا الموقف وجدناه نموذجًا جيد التعبير عن طبيعة العلاقة بين «الدين» و«الدولة» في نهج الإسلام.

<sup>(</sup>٣٠) (المقدمة) ص١٦٨. طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢هـ.

فالذى رفضته هذه القبائل وارتدت عنه لم يكن «دين» الإسلام، لأنهم ظلوا على الإيمان «بالتوحيد»، و«النبوة»، يصلون، يصومون، ويحجون.. بل لقد ميز مالك بن نويرة وأصحابه الزكاة من أموالهم.. لكنهم امتنعوا عن إعطائها «للدولة» الجديدة، دولة خلافة، التي قامت بالمدينة عقب وفاة الرسول على .. وكانوا في هذا الموقف «مرتدين عن وحدة الدولة»، رغم «إيمانهم بالتوحيد لديني» الذي جاء به الإسلام.

لكن أبا بكر، بعبقريته السياسية التاريخية، لم يقبل منطق عمر بن الخطاب، الذى سأله معترضًا: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن إله إلا الله؟.. وفي السنة النبوية أن من شهد بها فقد عصم ماله ردمه؟!.. لم يقبل أبو بكر هذا المنطق، الذى يقف عند «الدين»، نون أن يبصر علاقته به اللولة».. فمع تسليمه بإيمان القوم لرتدين بالإسلام، رغم ارتدادهم عن وحدة «الدولة» الإسلامية، بصر علاقة «الدين» بوالدولة»، ورأى «وحدة الدولة حقًا يقتضيه بصر علاقة «الدين» بوالدولة»، ورأى «وحدة الدولة حقًا يقتضيه بالتوحيد في الدين»!.

فوجود «دولة الخلافة، يومئذ- وهي ضرورة مدنية، وواجب سياسي- كان السبيل لتنظيم «الزكاة»، التي هي واجب ديني،

وركن من أركان الإسلام الدين.. وهذا هو المعنى الحقيقى والعميق لعبارة أبى بكر التى حسمت الحوار الذى دار حول مشروعية قتال هؤلاء المرتدين عن وحدة الدولة الإسلامية: إن الزكاة هى حق لا إله إلا الله!.. «والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه».. وبه شرح الله صدر عمر لرأى الصديق فى هذا الموضوع الخطير!.

بل لعلنا لا نغالى إذا قلنا إن وجود «دولة الخلافة» التى حماها الصحابة ودعموها بقتالهم للمرتدين – رغم طابعها المدنى، وانتفاء وصف «الواجب الدينى والفريضة الدينية عنها – إن وجودها كان السبيل لما هو أكثر من إقامة «فريضة الزكاة الدينية» ، كركن من أركان الدين. إذ أنها كانت السبيل لإقامة الإسلام كله كدين. فوالدولة ، هى التى نشرت الإسلام خارج شبه الجزيرة ، بعد أن أعادت رفع أعلامه التى طواها العرب المرتدون. ولولاها لتهددت الإسلام مخاطر أن يصبح مجرد نحلة من النحل التى عرفها التاريخ ، أو ديانة يقف شرف التدين نحلة من الناس. لقد كانت هذه «الدولة» هى الأداة التى عقق بها وعد الله — سبحانه — في قرآنه الكريم:

### ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَوَ إِنَّالَهُ الْحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩)

إن «التسشيع» - كسمنه بالم يبلغ في المنطق والاتساق والتماسك مبلغ «الاعتزال».. وعبقرية الليث بن سعد ( ٩٤-١٧٥هـ٧١٣- ٧١١م)، ومحمد بن جرير الطبري (٢٢٤-• ٣١هـ ٨٣٩ - ٢٢٣م) في الفقه لا تقل عن عبقرية مالك بن أنس (٩٣- ٩٧١ هـ ٧١٧ ـ ٧٩٥م)، ومحمد بن إدريس الشافعي ( • ١٥٠ - ٤ • ٧٦٧ - • ٧٦٧ ) . لكن وجود «الجماعة المنظمة» هو الذي ضمن البقاء لمذهب التشيع، ولفقه مالك والشافعي، على حين ذاب الاعتزال، واندثر إبداع الليث والطبرى كفقيهين.. وهذا برهان على أهمية «النظام والتنظيم» بالنسبة لبقاء الدعوات وانتشارها . . وبرهان على مكان «الدولة» - رغم طابعها المدنى - من الإسلام كدين . . فتميز طبيعتها عن طبيعة الدين ، وإن برأها من «الكهانة» والثيوقراطية»، إلا أنه لا يقطع الصلات بينها وبين الدين، على النحو الذي يقول به العلمانيون، فهي واجبة، بنظر الإسلام، وضرورة شرعية؛ لأن في تخلفها تخلف الواجبات التي فرضها الدين!

### معالم الدولة الإسلامية الأولى

على أن أبلغ رد على العلمانيين، القائلين بعلمانية الإسلام، والذين يزعمون أن محمداً على لله يؤسس دولة ولم يقم حكومة ولم يكن قائداً سياسيًا للمجتمع المدنى الذي عاش فيه بعد هجرته (١هـ٢٢٦م). إن أبلغ رد على هؤلاء هو الإشارة إلى معالم هذه الدولة التي أسسها الرسول وصحبه، وهي المعالم التي تواترت أخبارها في أمهات مصادر التاريخ والحديث.

فقبل شهور من هجرة الرسول وبين قادة الأوس والخزرج و ممثليهم، تأسيس هذه اللولة بين الرسول وبين قادة الأوس والخزرج و ممثليهم، الذين التقوا به في موسم الحج من ذلك العام.. فكانت «بيعة العقبة» هذه عقدًا سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا—حقيقيًا لا مفترضًا—لتأسيس الدولة الإسلامية العربية الأولى في التاريخ!.. فقبل هذه البيعة كان المسلمون بمكة جماعة مستضعفة، تخفى الإيمان البيعة كان المسلمون بمكة جماعة مستضعفة، تخفى الإيمان وتستخفى بشعائر الدين الجديد.. لكن هذه البيعة، التي تحت بين النبي وبين خمسة وسبعين من وجوه الأوس والخزوج—من بينهم امرأتان—قد نصت وشملت—إلى جانب الإيمان «بالدين» الجديد—بنود تأسيس «دولة يثرب (المدينة)».. ففيها تم الاتفاق على: هجرة بنود تأسيس «دولة يثرب (المدينة)».. ففيها تم الاتفاق على: هجرة

الرسول وصحبه إلى المدينة، مكونين مع أهلها أمة جديدة لها سلطانها الموحد والجديد.. وعلى أن يكونوا القوة المقاتلة لحماية الدعوة الجديدة والكيان السياسي والاجتماعي الجديد.. وعلى أن يحموا قائد هذا الكيان الميان الجديد – الرسول سلج و يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم.. وعلى أن يحاربوا معه «الأسود والأحمر»، أى كل من يعاديه ويعتدى عليه من موطنه الجديد.. ولقد عاهد

الرسول هذا النفر من الأوس والخررج، الذين متلوا «الجمعية التأسيسية» للدولة الإسلامية العربية الأولى، عاهدهم على أن يكون انتماؤه إلى هذا الكيان الجديد انتماء مصير مؤبد.. فجواباً على سؤالهم له:

«- يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال - (يهود يشرب) - حبالاً، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟!».

جواباً على هذا التساؤل، قال عَلَيْ ، وهو يبتسم:

«- بل الدم الدم، والهدم الهدم - (أى منزلى فى منازلكم.. وقبرى فى مقابركم.. ومن طلب دمكم فقد طلب دمى!) - أنا منكم وأنتم منى، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم!».

ولقد طلب النبى من هذه «الجمعية التأسيسية» أن يختاروا منهم القيادة، التي كانت بمثابة وزراء الرسول ومستشارى حكومته بين الأنصار.. فقال: «أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم»، فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس (٢١).

فلما هاجر النبي سُلالي والمؤمنون من قريش إلى المدينة، وجد بها إلى جانب من آمن بالإسسلام من الأوس والخيزرج - (الأنصبار) -قطاعات من قبائل المدينة العربية قد تدينت باليهودية.. فاتفق وممثلي هذه القطاعات والجماعات التي لم تدخل بعد في «الدين الجديد» على أن يدخلوا في «الدولة الجديدة» ، كجزء من رعيتها السياسية ، مع احتفاظهم بحرية الاعتقاد الديني . . فتكونت الرعية السياسية للدولة الجديدة، التي قاد الرسول حكومتها، من المؤمنين بالإسلام - مسهاجرين وأنصارًا - ومن العرب الذين بقوا على يهوديتهم . . ولهذه الدولة وضع الرسول دستوراً بلغت «مواده» نحوا من الخمسين مادة، ينظم كل شئون الدولة في السلم والحرب، وفي التعاون الأدبي والإنفاق المادي، وفيما هو خاص بكل قبيلة وما

<sup>(</sup>٣١) رفاعة الطهطاوى (الأعمال الكاملة)ج. ٤ص١٩٠. ١٦٠ دراسة وتحقيق:د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ١٩٧٧م.

هو عام فى الرعية السياسية الجديدة.. وفى الموقف من الخارجين على هذا الدستور.. وفى حرمة الوطن الجديد وحدوده.. وفى علاقات هذه الرعية الجديدة بمشركى قريش، أعداء هذه الدولة الوليدة.. وفى المرجع عند الاختلاف على شأن من شئون هذه الرعية ودولتها. إلخ.. إلخ.. إلخ.. ولقد سمى المؤرخون هذا الدستور مرة بـ«الصحيفة»، ومرة بـ«الكتاب».. لأنه قد تحدث، فى مواده، عن هذه الرعية السياسية لهذه الدولة الجديدة حينًا باسم «أهل هذا الكتاب».

ففى هذا الواقع الجديد، وجدنا «أمة مؤمنة»، تتألف من المهاجرين والأنصار، الذين أقام عقد «المؤاخاة» بينهم رباطًا وثيقًا فى «الحق»، وفى «سبل العيش».. ووجدنا مع المهاجرين والأنصار هذه الجماعة العربية المتهودة التى دخلت مع المؤمنين فى إطار «الرعية السياسية»، أى «الأمة السياسية – والقومية» للدولة الجديدة.. ووجدنا هذا الدستور – الذى هو غير القرآن: دستور الجماعة المؤمنة – وجدنا هذا الدستور السياسي يتحدث عن أبرز جماعتين تتكون منهما هذه «الأمة السياسية الجديدة»، فيقول عن المهاجرين والأنصار – أمة الدين – السياسية الجديدة»، فيقول عن المهاجرين والأنصار – أمة الدين – إنهم «أمة واحدة من دون الناس».. ثم – بعد أن عدد قبائلهم – يعدد

قبائل العرب المتهودة، ليخلص لتقرير ولادة هذا الكيان السياسى «والأمة السياسية»، فيقول: «وأن يهود بنى عوف وبنى النجار وبنى الخارث. إلخ. . أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. . وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والبر دون الإثم..».

ثم يقرر هيمنة الإسلام كدين، وقيادة محمد على في هذا الكيان السياسي الجديد والدولة الوليدة، فينص في إحدى «مواده» على: «.. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله..» (٣٢).

فهى، إذن «دولة».. سبق قيامها «عقد تأسيس».. وقام لها «دستور» مازالت مواده الحكمة الصياغة تجتذب إعجاب أرباب هذا الفن من الفقهاء الدستوريين؟!

وإذا كانت أحداث الحرب والقتال ووقائع الغزوات والسرايا والبعوث قد شغلت الحيز الأكبر من صفحات مصادر السيرة النبوية

<sup>(</sup>٣٢) انظر نص هذه «الصحيفة – الكتاب» في أمهات كتب السيرة النبوة.. ولقد أورده النويري في (نهاية الأرب) جـ ١٦ ص ٣٤٨– ٣٥١. طبعة دار الكتب المصرية. وانظره كذلك في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة» ص١٥–٢١ جمع وتحقيق: محمد حميد الله الحيدر آبادي. طبعة القاهرة سنة ١٩٥٦م.

ومراجع التاريخ التى أرخت للحقبة المدنية من عصر البعثة..حتى لقد توارت، في هذه المصادر، معالم «الدولة» وأركان «الحكومة» وأدوات «الولاية» ودوائر «السلطة والسلطنة» التى قامت للإسلام والمسلمين في هذه الحقبة.. إذا كان ذلك قد حدث لمصادر السيرة ومراجع التاريخ، فإن مصادر السنة النبوية وصحاح الحديث النبوى وجوامعه قد ظلت الديوان الأعظم الذي بقيت فيه متفرقة ومتناثرة، معالم هذه الدولة وأمارات «محمد» – الحاكم – وقائد المجتمع – وسائس الأمة – ورجل الدولة».

ولقد قيض الله لهذه القسمة، التي تمثل المنطلق لتراث الإسلام السياسي، عالماً أبحر في محيط السنة، والتقط منه اللبنات التي أقامت معالم دولة المدينة شامخة وبارزة ومتألقة للناظرين.. وهذا العالم هو الخزاعي أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود بن موسى بن أبي غفرة الخزاعي (١٠٧٠-١٥٩هـ ٢٦، ١-٣٠١م).. أما كتابه الذي تفرد في تراثنا بكونه ديوان معالم دولة الرسول – عليه الصلاة والسلام – فهو كتاب (تخريج الدلالات السمعية) (٢٢).. ومن

<sup>(</sup>٣٣) انظر خلاصة هذا الكتاب في (الأعمال الكاملة للطهطاوي) جـ ٤ ص ٤٨١ - ٧٦٥. وانظر نصه في ثنايا كتاب (نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية) لعبد الحي الكتاني جـ١، ٢ طبعة بيروت دار الكتاب العربي. ولقد طبع نصه محققا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة.

هذا الكتاب، الذى هو جماع ما تناثر فى مصادر الحديث النبوى من أخبار «الدولة» ومعالمها وأركانها ودوائرها وأدواتها ندرك أننا بإزاء «دولة» كاملة الأركان، تامة المعالم، قياساً على العصر والواقع الذى قامت فيه ونهضت لضبط شئونه وتلبية احتياجات الرعية فيه.

فعلى رأس هذه الدولة كان القائد والأمير وولى الأمر والإمام: محمد بن عبدالله وكان له وزراء ومشيرون، اشتهر منهم: هيئة العشرة – المهاجرون الأولون.. ونقباء الأنصار الاثنا عشر.. كما كان هناك مجلس للشورى من سبعين.. وكان هناك من اختص «بالحجابة»، و «السقاية»، و «الكتابة»، و «الترجمة»، وحمل «الخاتم»، و «إمارة الحج».. إلخ.. إلخ.

وفى فقه الدين كانت هناك «عمالات»: «تعليم القرآن».. و «تعليم الكتابة والقراءة».. و «الإفتاء».. و «تعليم الفقه».. و «إمامة الصلاة».. و «الأذان».. إلخ.. إلخ.

وفى العلاقات الخارجية والإعلام كان هناك: «السفراء».. و «التراجمة».. و «الشعراء».. و «الخطباء».. إلخ.. إلخ.

وفى القطاع الحربى، كان هناك - غير أمراء القتال وجنده- «كتاب الجيش».. و «فارضو العطاء».. و «العرفاء: رؤساء الجند»».. إلخ.. إلخ.

وعلى النواحى كان هناك ولاة وأمراء للأقاليم.. وفيها كان القيضاة.. وعمال الجباية والخراج.. وصاحب المساحة.. وعمال الزكاة والصدقات.. والخارصون للشمار.. وحارس الحمى.. إلخ.. إلخ.

كما كان هناك «فارضو المواريث».. و«فارضو النفقات».. إلخ.. إلخ.

كذلك كان هناك من يقوم بمهمة «المحتسب».. و «صاحب العسس».. و «متولى حراسة المدينة».. و «العين: الجاسوس».. و «السجان».. و «المنادى».. و «مقيم الحدود».. إلخ.. إلخ.

وعند الغزو، كان هناك: «أمراء الجهاد».. و «المستخلفون على المدينة».. ومن «يستنفر الناس للقتال».. و «صاحب السلاح».. و «صاحب اللواء».. و «أمراء أقسام الجيش الخمسة».. و «حراس القائد»، عليه الصلاة والسلام.. و «القائمون على متاع السفر».. ومن «يخذلون الأعداء».. ومن «يبشرون بالنصر».. إلخ.. إلخ.

وكثير من هذه الوظائف الإدارية كان لها أربابها ، الذين عينهم الرسول فيها ابتداء ، أو أقرهم على مهنهم وحرفهم . . ومنهم من عزله عن وظيفته وعين فيها البديل .

\* ولقد كان المصطلح المعبر عن الإمارة والسياسة وشئون الدولة، فى ذلك التاريخ هو مصطلح «الأمر».. ومنه كان «الائتمار» و «الأمير».. ولتمييز «الأمر» عن «الوحى والدين الخالص»، كان الأمر شورى فى شرعة الإسلام.. وكانت الشورى فريضة إلهية وجبت على الرسول عَلَيْكَ:

> ﴿ وَشَاوِرْهُرُ فِي ٱلْآَمَرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).. وصفة للمؤمن، بنص القرآن الكريم:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ ﴾ (الشورى:٣٨)..

وكما كان الرسول معصوماً في البلاغ عن الله - سبحانه - لا ينطق فيه عن الهوى؛ لأن بلاغه هذا هو وحى يوحى.. فلقد كان في «الأمر: السياسة» مجتهداً ومستشيراً.. فهو في البلاغ الديني: بشر يوحى إليه.. وفي سياسة الدولة: بشر يجتهد ويستشير.. ومن هنا يأتى المعلم الثاني من معالم «دولة الإسلام» الذي به تتميز عن «دولة الكهانة» و «الدولة الدينية»، التي عرفتها الحضارات غير الإسلامية، الكهانة، و «الدولة الدينية»، التي عرفتها الحضارات غير الإسلامية، تستبد بها فئة خاصة بزعم أنها مفوضة للحكم بالحق الإلهي.

فالدولة الإسلامية ترعى روح الشريعة الإلهية الثابتة وتلتزم بالحدود القرآنية القطعية الدلالة والثبوت، ومن ذلك يتكون لها إطار

دينى، يقف عند الكليات والمقاصد والغايات والفلسفات، وفى داخل هذا الإطار تجتهد الأمة بواسطة الدولة لتساير بإبداعها الفكرى فى النظم والقوانين حركة الواقع المتغير والمتطور دائمًا وأبدًا، بحكم قانون الله وسنته فى تطور واقع الحياة والمجتمعات. فهى «دولة» فيها «الثابت الدينى» وفيها «المتغير المدنى». ومن هنا قامت والعلاقة»، وفي الوقت ذاته «التمايز» بين «الرسالة» و «السياسة». بين «الدين» و «الدين الموقد في هذا البناء الإسلامى الفريد!!

وإذا كان المعلم الأول من معالم دولة المدينة - والمتحفل فى مظاهرها وقسماتها وأركانها وأدواتها - هو الرد المفحم والنقض الهادم لدعوى الذين زعموا ويزعمون (علمانية الإسلام.. فإن هذا المعلم الثانى من معالم هذه الدولة - والمتمثل فى تمييزها بين ما هو دين ثابت وما هو سياسة متطورة - وهو «التمييز» الذى ينكر «علمانية فصل الدين عن الدولة» إنكاره «كهانة الدولة الدينية وتوحيدها للسلطتين».. إن هذا المعلم هو الرد المفحم والنقض وتوحيدها للسلطتين زعموا ويزعمون أن «الإسلام الدولة هو حكومة الله وحده أو حاكميته وحدها»!

فعندما يقول المستشرق دافيد دى سانتيلا: وإن الإسلام هو دولة

الله المباشرة، هو حكم الله الذي يرعى شعبه بعينه.. إن أساس الوحدة الاجتماعية، المسمى في المجتمعات الأخرى «بولس» POLIS و كيفتاس» CIVITAS «أي الحكومة»، يمثله (الله عند الإسلام)، فالله هو الاسم الذي يطلق على السلطة العاملة في حقل المصلحة العامة.. وعلى هذا المنوال يكون بيت المال، هو: «بيت مال الله»، والجند هم: (جند الله) حتى الموظفون العموميون، هم: (عمال الله) إن الله، في الشرع الإسلامي يقوم مقام سلطة المدينة CIVITAS وهو المبدأ الروماني القديم.. فالله وحده يقيم الأمراء، والله وحده يجردهم من الإمارة والسلطان؟!» (٢٤).

عندما يقول «سانتيلا» ذلك . . نقول له : ليس هذا هو الإسلام . . فلقد رأيته بعين الكهانة الكنسية الكاثوليكية ، فأسقطت عليه الواقع الذى أقامته في أوروبا العصور المظلمة . . وأقصى ما يمكن أن يعتذر عنه لصاحب مثل هذا التحليل هو أنه لم ير من الإسلام إلا

<sup>(</sup>٣٤) (القانون والمجتمع) ص٩٠٤، ٢١٦. ٤٢٠. (ويتبع سانتيلا في هذا الرأى العلمانيون الذين يتوسلون بهذا الرأى إلى أن هذا النظام الاستثنائي حكومة الله، قد انتهى، ومن المحال عودته.. فالعلمانية هي الحل.. انظر: مصطفى مرعى. مجلة «المصور» العدد ٢٠١٤ في ٦ أبريل سنة ١٩٨٤م. ود. محمد أحمد خلف الله. جريدة الأهالي ص٥ عدد ١٤٦ في ٢٠ يوليو سنة ١٩٨٤م.

نظرية الإمامة الشيعية، ففيها وحدها «الله وحده هو الذي يقيم الأمراء». .وليس هذا هو الإسلام!

نقول ذلك ولدينا عشرات البراهين، المستمدة من إنجاز الرسول الله على «جبهة الدولة»، عندما التزم إنجازه السياسى هذا «بالتمييز» دوماً بين ما هو «دين خالص»، وبين ما هى «سياسة» تقيم «الدولة» وتقودها وتنظم المجتمع وتطور عمران الحياة الدنيا.

وإذا كان المقام لا يسع الإفاضة في إيراد هذه البراهين، فإننا نكتفي منها بالبعض، الحاسم في الدلالة على هذا الذي نقول.

١- ففى غزوة بدر.. وبعد أن عسكر الرسول الله بجيش المسلمين، استعداداً للقتال.. سأله المسلمون، بلسان الحباب بن المنذر، عن «طبيعة» قراره هذا؟ هل هو «دين»، فله الطاعة والتسليم؟ أم هو «سياسة ورأى»، فيخضع للشورى والبحث والتعديل؟!.. سأله الحباب:

- يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟..». فقال على هو الرأى والحرب والمكيدة»

## فقال الحباب:

«يا رسول الله، إن هذا ليس لك بمنزل! فانهض بنا حتى نأتى أدنى ماء من القوم – (قريش) – فننزله، ونغور ما وراءه من القلب – (الآبار) – ثم نبنى عليه حوضاً، فنملؤه ماء، ونشرب ولا يشربون...».

فاستحسن الرسول رأى الحباب، وفعله ؟(٢٥).

فهنا «تمييز» – من المسلمين ومن الرسول – بين ما هو «دين خالص» وما هو «سياسة لأمر الجيش»، كشأن من شئون «الدولة» و «الدنيا».

٧- وفي غزوة الخندق - (سنة ٥هـ) - عندما اشتد الأمر على المسلمين في المدينة المحاصرة، سعي الرسول على إلى عقار «معاهدة» مع قادة «غطفان» وأهل «نجد»، يتخلون بموجبها عن حلفهم مع قريش، ويفكون حصارهم للمدينة، لقاء حصولهم على ثلث ثمار المدينة .. وبعد أن تمت المفاوضات، وأعد مشروع المعاهدة، وقبل إمضائه، استشار الرسول قائدى الأنصار: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة .. فدار بينهم هذا الحوار، الذي بدأه سعد بن معاذ:

<sup>(</sup>٣٠) ابن عبد البر (الدرر في اختصار المغازي والسير) ص١١٣. تحقيق:د. شوقي ضيف. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦م.

- يا رسول الله، أهذا أمر تحبه فنصنعه لك؟ أو شئ أمرك الله به فنسمع له ونطيع؟ أو أمر تصنعه لنا؟؟
- بل أمر أصنعه لكم والله ما أصنعه إلا لأننى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة!
- يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان.. وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى (ضيافة) فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟!.. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!..».

فنزل الرسول، مسرورًا، على رأى أصحابه، وعدل عن الرأى الذى كان قد ارتآه.. وقال لقادة عطفان: انصرفوا، فليس لكم عندنا إلا السيف.. وتناول الصحيفة – (مشروع المعاهدة) – فمحاها! (٢٦).

فهنا، أيضاً، عمين من الصحابة، قادة الأنصار، عند مداولاتهم مع رسول الله على الدين، وبين السياسة».. فلما لم يجدوا ما رآه الرسول وأشار به وحيا ودينًا خالصًا»، يستوجب السمع

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق. ص١٨٤.

والطاعة، قدموا مشورتهم واجتهادهم، الذي بدل الموقف؛ لأن القضية سياسة وحرب واقتصاد.. وعلى رأيهم نزل الرسول – عليه الصلاة والسلام.

٣- وقصة الرسول مع تأبير نخل المدينة شاهد في هذا المقام.. فبعد هجرة الرسول على المدينة وجد أهلها «يلقحون» نخلها.. «فقال: ما يصنع هو لاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأثنى. قال: ما أظن ذلك يغنى شيئاً. فبلغهم فتركوه.. فصار الثمر شيصاً..» فلما راجعوه في الأمر، قال: «إنما هو الظن، إن كان يغنى شيئاً فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، شيئاً فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم: قال الله!.. فلن أكذب على الله.. ما كان من أمر دينكم فإلى، وإن كان شأناً من أمر دنياكم فشأنكم به. أنتم أعلم بأمر ديناكم إ...» (٧٧).

فهنا، بالنص لا بمجرد الاستنتاج، تمييز حاسم وواضح وقاطع بين ما هو «سياسة ودنيا» وبين ما هو دوحي ودين».

٤ - ويدخل في هذا الباب.. باب «السياسة والرأى والاجتهاد» إنجاز الرسول عَلَيْ في ميدان «القضاء».. فلقد كانت تعرض عليه

<sup>(</sup>۳۷) رواه مسلم، وابن ماجة، وابن حنبل.

المنازعات فيستوضح البينات، ويجتهد، ثم يقضى «بالرأى»، لا بالوحى الدينى، الذى لا ينطق عن الهوى.. ولذلك، فلقد تحدث إلى أصحابه منبها على أن قضاءه ليس وحيًا حتى يصادف الصواب مهما خفى، ومن ثم فهو ليس «ديناً»، وإنما هو من «الرأى والاجتهاد وأمور الدنيا» المتميزة عن شئون «الدين».. تحدث إليهم في هذا الأمر فقال: (إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى له بما يقول.. فأنا بشر أقضى له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه بقوله.. فأظنه صادقاً.. فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها 1) (٢٨).

فهو هنا – عليه الصلاة والسلام – ينبه على أن بشريته تجعله يقضى بناء على ما يسمع من الحجج والبينات، وأنه قد يقضى بناء على «ظنه» صدق طرف من طرفى النزاع... وكل ذلك يخرج قضاءه من دائرة «الدين» الموحى به، المبرأ من الخطأ والمنزه عن الظن ويدخل به إلى دائرة «الرأى والاجتهاد»، دائرة «الدولة والسياسة» لأمور الناس!

٥- بل إننا لنجد لرسول الله على موقفاً صريحاً يدعو فيه

<sup>(</sup>۲۸) رواه این حنیل.

صحابته وقادة جيوشه إلى التمييز ما بين دحكم الله، سبحانه، الذي هو قضاء ديني قد اختص به وأودع الوحى بعضاً منه، وبين ما هو سياسة وحرب واقتصاد وشئؤن تتعلق بالمجتمع والدولة، ثما لم يرد فيها نص قطعي الدلالة والثبوت. . ذلك أن تقديرنا للأمور وقرارنا فيها هو «حكمنا نحن»، وليس لإنسان، حتى ولو كان صحابياً جليلاً أو سيفاً من سيوف الله أو أميراً من أمراء رسوله ، أن يدعي أنه يحكم بين الناس بحكم الله، ولا أن قراره هو كلمة الله. . ينهى الرسول صحابته عن انتحال هذه «السلطة الدينية» الإلهية، ويطلب من قادة الجيوش وأمراء السرايا أن تكون معاهداتهم مع من يحاربون ويصالحون معاهدات واتفاقات موضوعة في الإطارين البشرى والسياسي، دون أن يزعم لها نسبة تخرجها من دائرة «الرأى والاجتهاد» وتضفى عليها قداسة «حكم الله»!.. فلقد روى عنه عَلِي أنه (كان إذا أمر - (بتشديد الميم المفتوحة) - أميراً على جيش أو سرية أوصاه: إذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فسلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ إ(٢٩).

<sup>(</sup>۳۹) رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، والدارمي، وابن حنبل.

فهو هنا يدعو إلى التمييز بين حكم الله وقضائه - المأخوذ من النصوص القطعية الدلالة والثبوت وحدها - وبين حكم الناس وسياساتهم وحربهم وقضائهم، وينهى عن أن يضفى البشر على أحكامهم الاجتهادية صيغة إلهية تمنحها قداسة أحكام الله!

ولو لم يكن في سنته عَنِينَ غير هذا الحديث الشريف لكفي في رفض الإسلام للسلطة الدينية الكهنوتية، ولقام دليلاً على خطل الرأى الذي زعم أصحابه أن حكومة النبي وسياسته للدولة إنما كانت هي «حكومة الله» و «حاكمية الله» التي تجعل «الدولة والسياسة» «ديناً خالصاً» فتنزع من الأمة الحق في أن تكون مصدراً للسلطة والسلطان فيما لم يسبق فيه حكم الله!

ولما كانت السنة النبوية، التي مثلت «ديوان سياسة الدولة الإسلامية» على عهد البعثة، قد امتلأت بالمواقف والنصوص التي ضربنا منها الأمثال الشاهدة على التمييز - دون فصل - بين ما هو «رسالة ووحى ودين» وما هو «سياسة ورأى واجتهاد ودولة» في إنجاز الرسول الله المقد وجدنا كثيرين من علماء الأصول وأئمة الرسول النبوى يفردون المباحث التي قسمت هذه السنة إلى:

أ- سنة تشريعية، تمثل الثوابت الدينية، الواجب الالتزام بنصها، لتعبيرها عن الثوابت التي ضمنت وتضمن للأمة تميزها الحضاري، رغم اختلاف الزمان والمكان.

ب- وسنة غير تشريعية، تمثل إنجاز الرسول في سياسة الدولة.. وفي القسطاء، وكل ما سكت عنه «الوحى الديني» مما تعلق بالمتغيرات التي تتبدل وتتطور باختلاف الزمان والمكان.. لقد ازدانت مباحث الكثير من علماء الأصول وأئمة الحديث في تراثنا بالآثار الفكرية التي عنيت بهذا المبحث الهام.. بل ومنهم من أفرده بالتأليف في كتاب خاص!.. وفي هذا المقام تكفي إشارتنا إلى اثنين من هؤلاء الأعلام:

\* فالإمام القرافى، أبو العباس أحمد بن إدريس ( ١٨٤هـ ما ٢٨٥ م، يجعل هذه القضية محور كتابه الهام (الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام).. وفيه يقسم السنة النبوية الشريفة إلى أقسام أربعة:

أولها: تصرفات الرسول «بالرسالة»، أي بحكم كونه رسولاً يبلغ رسالة ربه ويبشر وينذز بوحي السماء.

وثانيها: تصرفات الرسول «بالفتيا»، أي المتعلقة بالفتاوي التي

يفسر بها غامض الوحى ويفصل بواسطتها مجمله.

وثالثها: تصرفات الرسول «بالحكم»، أى القضاء، وهي التي تتعلق بقضائه بين الناس في المنازعات.

ورابعها: تصرفاته «بالإمامة، أى السياسة»، وتشمل كل أقواله وأفعاله وإقراراته الخاصة بالدولة والسياسة فى مختلف الميادين والمجالات.

وبعد هذا التقسيم، يحدد الإمام القرافى أن القسمين الأول والثانى من السنة – (أى التصرفات بالرسالة، وبالفتيا فى الدين) – هما تبليغ وشرع، يدخلان فى باب «الدين».. أما القسم الثالث – (أى تصرفات الرسول بالحكم – القضاء) – فليست ديناً، إذ هى مغايرة لتصرفاته بالرسالة، وبالفتيا.. ومن ثم يجب الوقوف بها عند محل ورودها؛ لأن أحكامه فيها مترتبة على ما ظهر للرسول المنات التى حكم وقضى بناء عليها ووفقا لها.

وكذلك الحال مع تصرفاته وسنته عَلَيْكُ في الإمامة ، التي هي رئاسته للدولة وسياسته لشئونها العامة والمتنوعة وفق المصلحة فيما هو مفوض إليه . . وفي هذا القسم تدخل الآثار والسنن والمأثورات التي تتحدث عن : قسمة الغنائم ، والتصرفات المالية المتعلقة بالأرض

والزراعة والتجارة والحرف والصناعات. إلخ. وتجييش الجيوش وتجهيزها وقتالها. وكذلك عقد المعاهدات. والأمور الإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة والقضاة والعمال. إلخ. إلخ.

ففى هذين القسمين - (الشالث والرابع) - من أقسام السنة النبوية يتحقق التأسى والاقتداء بالرسول وسنته بالتزامنا المبادئ والمعايير الكلية والمقاصد والغايات التي حكمت تصرفات الرسول عَلَيْ في كل من «القضاء» و «السياسة».

فليس «الحكم والقضاء»، وليست «السياسة» وشئون المجتمع السياسية ديناً وشرعاً وبلاغاً، يجب فيه الالتزام بما في السنة النبوية من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات؛ لأنها أمور تقررت بناء على بينات قد يتبين لنا غيرها، وعالجت مصالح هي «بالضرورة» متطورة ومتغيرة.. وذلك على عكس ما هو «دين» و«شرع» و«بلاغ»، من هذه السنة النبوية الشريفة، مثل ما جاء منها متعلقاً بالرسالة، وبالفتيا، فإن الاتباع فيه واجب ديني، والتقيد بأحكامه شرط لصحة إيمان المؤمن بالإسلام (٠٤).

<sup>(</sup>٤٠) القرافى (الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) ص٨٦-١٠٩. تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. طبعة حلب سنة ١٩٦٧م.

إن صحابة رسول الله لم يغيروا شيئاً من «سنته الدينية»، بينما أعملوا رأيهم واجتهادهم في سنته السياسية والإدارية، فوجدنا الولاة والعمال الذين ولاهم الرسول وظائف الدولة كعمال على الأقباليم، وجباة للأموال والصدقات، وكسفراء وكتاب ومسترجمين . . إلخ . . إلخ . . وكذلك سنته في تنظيم الجيوش وأساليب القتال وإدارة شئون الدولة . . إلخ . . قد أصابهم وأصابها تغييرات وتغييرات . . فكان ذلك شاهدًا من شهود التمييز بين ما هو سياسة ودنيا وما هو وحي ودين.. وكان، أيضاً، عاملاً حدد نطاق التأسي ومضمونه في السنة النبوية . . ووجدنا أسلافنا من علماء الكلام والأصول يقررون: أن «التأسى بالرسول ليس بواجب إلا في الشرعيات الخصصة ، التي قد أمنا منه وقوع الخطأ فيها دون غيرها !»<sup>(٤١)</sup>.

\* وبعد الإمام القرافى، أى الفقيه المجدد، والمجتهد الأصولى، والإمام المحدث: ولى الله الدهلوى، أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى (١١٠- المحدث: ولى الله الدهلوى، أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى (١١٠- ١١٧٦ م) ليقرر ذات الحقيقة وذات المبادئ فى كتابه (حجة الله البالغة)، الذى قسم فيه السة النبوية إلى قسمين:

<sup>(</sup>٤١) قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد (المغنى في أبوابِ التوحيد والعدل) جـ ١٥ ص٢٨٦. طبعة القاهرة.

أولهما: ما سبيله تبليغ الرسالة، وفيه قوله - تعالى-:

﴿ وَمَا ءَاتَن كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُوعَنْهُ فَأَنتَهُولُ ﴾ (الحشر:٧)

ويدخل في هذا القسم: علوم الآخرة، وعجائب الملكوت، وشرائع ضبط العبادات.. وبعض هذه العلوم وحي، وبعضها اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله من مقاصد الشرع، فهو بمنزلة الوحى.

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله عَلِي الإنا أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشئ من رأيى فإنما أنا بشر وقوله، في قصة تأبير النخل: «فإنى إنما ظننت ظنا، ولا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإنى لم أكذب على الله (٢٤).

وفى هذا القسم تدخل: علوم الدنيا: الطب، والزراعة، والصنائع، والحرف، وكل ما كان سنده ومصدره التجربة.. والأمور المتعلقة بالسياسة، من كل «ما يأمر به الخليفة» في الحرب والغنائم.. إلخ.. إلخ.. وكذلك أمور القضاء؛ لأنها مبنية على البينات والأيمان (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤٢) رواه مسلم، وابن حنبل.

<sup>(</sup>٤٣) ولى الله الدهلوى (حجة اله البالغة) جـ١ ص١٢٩.١٢٨. طبعة القاهرة سنة ١٣٥٧هـ.

فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية ، من السنة النبوية الشريفة فليس من ثوابت «الدين»، وإنما هو من متغيرات «الدنيا والسياسة»، التي على العقل المسلم أن يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاجتهاد.. على أن يكون نظره فيها واجتهاده محكومين بالإطار الديني المتمثل في الحدود التي هي قطعية الدلالة والثبوت، وفي روح الشريعة ومقاصدها، وفي تحقيق المصلحة لمجموع الأمة ودفع الضرر والضرار عن جمهور المسلمين.

إن الإسلام: «دين» و «دولة».. وإن «واو» العطف التي تعطف «الدولة» على «الدين» كما تفيد «المغايرة» – وهذا هو معناها اللغوى – فإنها تفيد قيام الصلة والاشتراك.. فهناك تمايز بين «الدين» و «الدولة».. بين «الرسالة» و «السياسة»، وفي الوقت ذاته هناك صلات وخيوط ووشائج تربط بين «الرسالة و «السياسة».. بين «الدين» و «الدولة» بروابط الحدود الإسلامية ومقاصد الشريعة التي شرعها الله.. وهذا هو النهج الوسطى الذي ميز ويميز موقف الإسلام في هذه المعضلة الفكرية، التي تطرف إزاءها الكثيرون، وبخاصة في الحضارات غير الإسلامية، فقال فريق منهم بالكهانة وبخاصة في الحضارات غير الإسلامية، فقال فريق منهم بالكهانة

التى جعلت «الدولة» دينًا، والسلطة فيها دينية لها قداسة الدين وثباته المستعصى على التطور والتغيير.. وقال فريق آخر بالعلمانية، التى فصلت «الدين» عن «الدولة»، وأطلقت العنان لعقل الإنسان وسلطة البشر في سياسة المجتمع، دونما حدود، حتى لو أحلت الحرام وحرمت الحلال.

وإذا كان النهج الإسلامي قد برئ ويبرأ من هذا الغلو .. فإن مصدره ومنطلقه كانا ولا يزالان: الفقه والوعي بطبيعة العلاقة بين «الرسالة» و «السياسة» في الإنجاز النبوي .. إنجاز (محمد: الرسول – السياسي) – عليه الصلاة والسلام (٤٤).

杂米米

<sup>(</sup>٤٤) لمن يبغى المزيد من التفصيل حول أرائنا في علاقة الدين بالدولة هناك كتبنا: (الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية)، و(المعتزلة وأصول الحكم)؛ و(المعتزلة والثورة)، و(نظرية الخلافة الإسلامية)، و(العلمانية ونهضتنا الحديثة).

## المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- صحاح السنة النبوية ومسانيدها.
- ابن تيمية: [منهاج السنة النبوية] طبعة القاهرة ١٩٦٢م.
  - ابن خلدون: [ المقدمة ] طبعة القاهرة ١٣٢٢هـ.
- ابن عبد البر: [الدرر في اختصار المغازى والسير] تحقيق:
   د. شوقي ضيف. طبعة القاهرة ١٩٦٦م.
  - ابن القيم: [إعلام الموقعين] طبعة بيروت ١٩٧٣م.
- أبو حنيفة النعمان المغربي: [دعائم الإسلام] تحقيق: آصف بن
   على أصغر فيضى طبعة القاهرة دار المعارف ١٩٦٩م.
- الإيجى عضد الدين -: [ شرح المواقف طبعة القاهرة ١٢١١م.
- •التفتازاني:[شرح العقائد العضدية]-طبعة القاهرة ١٣٣١هـ.
- الجاحظ: [رسائل الجاحظ] تحقيق عبد السلام هارون –
   طبعة القاهرة ١٩٦٤م.
  - الجويني: [الإرشاد] طبعة القاهرة ١٩٥٠م.
- الخزاعى: [تخريج الدلالات السمعية] طبعة القاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- •الدهلوي ولى الله: [حجة الله البالغة] طبعة القاهرة ٢٥٢ه.

- « سانتيلانا: [القانون والجسمع] كساب [تراث الإسلام] ترجمة: جرجيس فتح الله طبعة بيروت ١٩٧٢م.
  - الشهر ستاني: [نهاية الإقدام] تحقيق: الفريدجيوم.
- الطهطاوى رفاعة: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د.
   محمد عمارة طبعة بيروت ١٩٧٧م.
- « الطوسى أبو جعفر :[تلخيص الشافى] طبعة النجف ١٣٨٣هـ ١٣٨٤هـ.
  - عبد الجبار بن أحمد الهمداني: [المغني] طبعة القاهرة.
- على بن أبى طالب: [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب القاهرة.
- \* على عبد الرازق:[الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة ١٩٢٥م وبيروت ١٩٧٢م.
- الغزالي أبو حامد: [الاقتصاد في الاعتقاد] طبعة مكتبة صبيح القاهرة.: [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] طبعة القاهرة ٧٩٠٧م.

القرافى: [الإحكام فى التمييز بين الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضى والإمام] تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - طبعة حلب ١٩٦٧م.

الكتاني - عبد الحي: [نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية] طبعة بيروت.

- •الكرمانى حمد بن حميد الدين:[راحة العقل] تحقيق: د. محمد كامل حسين، د. محمد مصطفى حلمى، طبعة - القاهرة ١٩٥٢.
- الماوردى: [أدب الدنيا والدين] تحقيق: مصطفى السقا –
   طبعة القاهرة ٩٧٣م.
- ه مجمع اللغة العربية:[المعجم الوسيط] طبعة القاهرة ١٣٥٢هـ ١٩٧٢م.
- ود. محمد أحمد خلف الله: مجلة[العربي]-الكويت عدد
   يونيو ١٩٨٤م. صحيفة الأهالي عدد ٢٥ يوليو ١٩٨٤.
- د. محمد حميدالله محقق-:[مجموعة الوثائق السياسية للمعهد النبوى والخلافة الراشدة] طبعة القاهرة ١٩٥٦م.
- •محمد رضا المظفر:[عقائد الإمامية] طبعة النجف -دار النعمان.
- المرتضى الشريف -: [مجموع من كلام السيد المرتضى] مخطوط - المكتبة التيمورية. :مجلة [المصور] عدد السادس من أبريل ١٩٨٤م.
- \*المودودى أبو الأعلى:[الحكومة الإسلامية] طبعة القاهرة الم 1979م:[نظرية الإسلام السياسية] طبعة بيروت. 
  \*النويرى:[نهاية الأرب] طبعة دار الكتب المصرية.

## الفهرس

| *  | عهيد                                  |
|----|---------------------------------------|
| ٦  | محمد: الرسول                          |
| ٨  | محمد: السياسى                         |
| 77 | علاقة الدين بالدولة والرسالة بالسياسة |
| ۳٦ | معالم الدولة الإسلامية الأولى         |
| 71 | المصادر والمراجعا                     |

www.AlazharMag.com

هدية مجلة الأزهر المجانية لشهر ربيع الأول ٢٣٤٠ هـ

AIAZHAR MAGAZINE